# منشىء المجلة المرابخ ا

السنة الثالثة

فبراير (شباط) ١٩١٣

الجزء العاشر

## مرفح الجمهورية الفرنساوية هيئه. ﴿ رئاسة ربمون بوانكاره ﴾

رجل من الشعب صار ملكاً . لم يصر اليهِ الملك بالإِرث عن والديه ، بل صار هو الى الملك بجد ه واستحقاقه . هنيتاً للشعب الذي يفسح المجال لكل كفوءً ان يكون ملكاً

ولدت فرنسا ملوكاً عظاماً . بل لعلّها ولدت أعظم ملوك التاريخ الحديث . ما كانت قط عاقراً ، ولا دب اليها العُقم في الزمن الأخير . غير أن تمد نها كان يمشي حثيثاً الى الكمال مشية أخلاقها الى السمو ، وعلمها الى الارتقاء . وان يكن قد قام فيها قتلة لويس السادس عشر وماري أنطوانت ، فقد قام فيها بعدهم محر رو الأمم من الرق ، ومطلقو المالك من قيود الملوك ، ومعلمو الشعوب حقوق الشعوب

هذه الحكومة التي استهلّت الأمة رئاستها برجل «كتيارس» لم يولد ملكاً ، ولا ورث الملك وراثةً ؛ ثم تنقلت بها من رئيس الى رئيس،

حتى وضعتها بين يدي « بوانكاره » انما هي النموذج الاول لما سيصير اليه حكم الأمم في المستقبل البعيد

ان شعباً استطاع ان يكون في يومه ، مثال جميع الشعوب في غدها ، لهو الشعب الذي يجب على العالم ان ينحني أمامه باحترام

في السابع عشر من شهريناير (ك) الماضي انعقد المجلس الوطني الفرنساوي في قصر قرسايل على مقربة من باريس، وانتخب مسيو «رَيمون بوانكارِه» رئيس مجلس النظار وناظر الخارجية، رئيساً للجمهورية بدلاً من مسيو « ارمان فاليير » الرئيس الحالي الذي تنقضي رئاسته في السابع عشر من هذا الشهر

مسنور سنة ١٨٤٨ – كان الدستور الفرنساوي الذي سُنَّ في سنة ١٨٤٨ يقضي بانتخاب رئيس الجمهورية انتخاباً شعبياً محضاً ؛ اي انه كان لكل فرنساوي لم يفقد صفته السياسية ، حق الاشتراك في ذلك الانتخاب . غير أن هذا الشكل الدستوري كان خطراً محيقاً بكيات الجمهورية ؛ فان الرئيس الذي تجمع الأمة على ترئيسه ، او ترئسه عليها باغلبية آرائها ، يتأيد بقوة ذلك الاجماع ، او بدعامة تلك الأغلبية على الأقل ، تأييداً اذا عززة الطمع ، دفعه الى قلب الحكومة من شكل الى شكل ، والاستئثار بها لنفسه ، كا فعل في سنة ١٨٥٨ لويس نابوليون المعروف بنابوليون الثالث . لذلك قام رجال الجمهورية على قانون سنة ١٨٤٨ وأبها وشيوخها ، وأبدلوه بآخر جعال

يريدون بهذا إضعاف تلك القوة المستمدة من الأمة بوضعها اولاً بين أبدي النواب والشيوخ ، ثم بتدرّجها من هؤلاء الى الرئيس . قالوا: وان في تدرّج القوة من الاصل الى الفرع ، ثم الى فرع آخر ، تجزئة لها ، وان في هذه التجزئة ، على هذا النمط ، اتقاء للخطر المشار اليه ؛ فالرئيس الذي يجمع عليه النواب والشيوخ أضعف شوكة ، وأقل صولة من الرئيس الذي تجمع عليه الأمة على بكرة أبيها

المجلس الوطني - يُطلق اسم المجلس الوطني ، او الجمية الوطنية ، على مجلسَي الشيوخ والنواب ، متى اجتمعا مماً ، في قصر ڤرسايل ، لانتخاب رئيس الجمهورية. وينعقد هذا المجلس بأمر سام يصدره رئيس الجمهورية قبل انقضاء رئاسته بشهر على الأقلّ . فان لم يفعل ، لأمر ما ، انعقد المجلس لنفسه قبل انتهاء تلك المدة بخمسة عشر يوماً . على انه اذا خلا منصب الرئاسة ، قبل الأجل المقرر ، وذلك اما بموت الرئيس ، وإما باعتزاله ، وإما بخلمه بعد الحكم عليه ، وجب انعقاد المجلس الوطني على الأثر، بدعوة من رئيس مجلس الشيوخ، لانتخاب رئيس جديد. والرئيس المنتخب حينئذ انما ينتخب الى سبع سنوات جديدة وليس لتكملة السبع التي لم تتم . ويرئس هذا المجلس في جميع الأحوال ، الرئيس الأول لمجلس الشيوخ؛ فيقصر الممل على الانتخاب وحده ، وتحظر المناقشة والجدّل طرية الانخاب - كل فرنساوي"، متمتع بحقوق السياسية، يصح أن يكون رئيساً للجمهورية . ولكن المجلس الوطني لم ينتخب الى اليوم غير مَن كان من اعضائه. اما الانتخاب فالى سبع سنواتٍ ، وبالا كثرية المطلقة ، على طريقة الاقتراع السري . ويجوز تجديد رئاسة الرئيس وتكرارها ، وإن يكن لم تجد د لأحد من الرؤساء السابقين ؛ مرتب الرئيس – ليس لرئيس الجمهورية مر تب معين يتقاضاه كموظف في الحكومة . فإن النظام الذي وضع في سنة ١٨٧٥ ، ولم يزل معمولاً به إلى يومنا الحاضر ، أغفل هذا الأمر تاركاً لمجلسي الأمة تقريره سنوياً في ميزانية نظارة المالية . وقد جعلته هذه في العهد الأخير مليونا ومئتي ألف فرنك ، وعينت لنفقات القصر ثلاثمائه ألف ، وتركت الثلاثمائة الألف الأخرى لنفقات الأسفار والاحتفالات

مقوق الرئامة - اذا كانت الجمهورية في فرنسا قد قامت على اكتاف رجال الثورة ، فلأن تلك الاكتاف كان قد أرهقها استبداد الحكم المطلق، وناء بها حمل الحاكم الفرد ، واذا كان الدستور الفرنساوي قد جرّد رئاسة الجمهورية من معظم حقوق الملكية ، فلأن الدستوريقضي أنّى كان ، بأن تكون الأمة حاكمة نفسها بنفسها بكل معنى الحكم . لذلك كانت السلطة المخولة لرئيس الجمهورية ضيقة ، محددة ، تكاد تخلو من كل مسئولية ، ولذلك ايضاً ما اهتم لاحراز هذا المقام العالي - بعد تيارس وقبل بوانكاره - أحد الساسة النابغين

كل ما لرئيس الجمهورية من الحقوق لا يتعدى حقاً تشريعياً محصوراً في قليل من السلطة على مجلسي الامة ، ويسير من التدخل في سن القوانين ، واشتراع الشرائع ؛ وحقاً آخر تنفيذياً مقيداً بقيود

ضيقة الحلقات يتحمل مجلس النظار كل مستوليةٍ فيه

الحق النشريمي -- أناط الدستور برئيس الجمهورية حق إشغال علمي الأمة؛ فهو يجمعهما للعمل او يؤخر اجتماعها الى أجل. وهو يحل علس النوّاب اذا وافقه على حله مجلس الشيوخ. غير ان الرئيس لا يستخدم هذا الحق، حسب مطامعه وأهوائه، ولكن في أحوال معينة نص عليها الفانون؛ كأن يتعذر، على جملة وزارات متعاقبة، تسيير الأعمال، والقيام بالواجبات، لاصرار مجلس النواب على المشاكسة في الأعمال، واستمراره على رأي رآه، لأول مرة، في ذلك الأمر ثم لم يتحول أمرٍ ما، واستمراره على رأي رآه، لأول مرة، في ذلك الأمر ثم لم يتحول عنه. حينئذ يقرر الشيوخ وجوب فض المجلس فيعمل الرئيس بذلك القرار وللرئيس ان يشترك بالرأي مع وزرائه في التشريع، وان يحمل على الأمة على اعادة البحث، واطالة النظر في كل قانون طرحته الوزارة في المجلس على بساط الجدل والبحث. وعلى مجلس الأمة ان يفعل عشيئة الرئيس

الحقِّ النفيزي - يشمل هذا الحق الأمور التالية:

اً ان يتوِّجَ الرئيس باسمه جميع القوانين ، ويراقب تنفيذها

٣ً ان يسامح وان يعفو

٣ ان يستأثر بقيادة الجيش

٤ ان يعيّن في الوظائف المدنية والعسكرية

ه ان يرئس المجتمعات الوطنية

و ان يمثل الأمة في علاقاتها السياسية الخارجية

أعطي الرئيس حق المسامحة والعفو معاً، ولكن الدستور أطلقه في الأول وقيده في الثاني اذ جعله ميسوراً له فقط بموجب قانون يصد قه مجلسا الأمة ، لأن العفو في عرف السياسة غير المسامحة . هذه لا تمحو الجرم الأصلي بل تمحو جزءًا من عقابه ، أو عقابه كله ، وذاك يلغي الجريمة نفسها كأنه لم تكن جريمة فلم يكن عقاب

وخُول الرئيس قيادة الجيش العليا بمعنى أنه رئيس الحكومة الأكبر. غير ان هذا الحق لفظي لا فعلي . فالدستور الذي جعل الرئيس غير مسئول لدى الأمة ، وضع كل مسئولية في اعماله على وزرائه . فمن الصعب جداً ان يعمل الرئيس بهذا الحق ويحمل ناظر الحربية المسئولية عنه . بل الأصعب أيضاً ان يضع مجلس النواب ثقته في ناظر يأخذ على نفسه تبعة هذا الأمر

مسئولية الرئيس - ليس رئيس الجمهورية بمسئول لدى مجلس الأمة بل المسئول عنه في جميع أعماله انما هو رئيس الوزارة، ومجلس الوزراء . غير إن الدستور الفرنساوي قال بوجوب محاكمة الرئيس اذا ارتكب «الخيانة الكبرى» ؛ ولكنه لم يفسر هاتين اللفظتين بل ذكرهما مجرد تين . ثم اعطى مجلس النواب حق الاتهام ، ومجلس الشيوخ حق الحكم . ونص وجوب تطبيق هذه القواعد نفسها في جرائم الرئيس المدنية كافي جرائمه السياسية

.

ريمونه بوانظره - ولد في « بارلدوك » من أعمال فرنسا سنة ١٨٦٠

فهو اليوم في الثانية والحنسين من عمره . أما حياته فهي سلسلة جدّ ونشاط، وأما تقدّمهُ فهو تقدم السائر فيمراحل الترقي بالسرعة التي يمشي بها كبار الرجال ، فكانت كل درجة من درجات الارتقاء التي وطنَّها قذَّافةً بهِ الى درجة أعلى حتى لقد أصبح في كهولت في أعلى القمم التي يمكن ان يحلم بالصعود اليها انسان: في الثانية والعشرين من عمره كان سكرتيراً لمؤتمر المحامين ؛ وفي السادسة والعشرين، عضواً في مجلس النوَّاب؛ وفي الثالثة والثلاثين وزيراً للمعارف؛ وفي السابعة والأربعين عضواً في مجلس نقابة المحامين ؛ وفي الثامنة والأربعين عضواً في الأكاديمي ؛ وفي الحادية والحمسين رئيسًا لمجلس النظار؛ وفي الثانية والخسين رئيسًا للجمهورية. هذا هو ملخص حياته المجيدة ، وتقدمهِ المدهش . ولا تكون مثل هذه الحياة الأ لرجل نابغة متفرّد بصفاته . وأهمّ تلك الصفات ارادة شديدة ، وفكر نير ، وثبات في العمل ، وميل عن الأوهام الى الحقائق، وحكم صائب ، وشمور دقيق . وقد زانتهُ الطبيعــة بصفات قلما اتفق اجتماعها في نفس واحدة فبينا تراه كاتباً بليغاً اذا بك تراه عالماً مدققًا ، وبينا تقرأه فيلسوفًا مفكرًا ، اذا بك تجده شغفًا بالفنون الجميلة ، وبينا تسمعهٔ خطيباً تهتز له أعواد المنابر، اذا بك تراه هادئاً ساكن الجأش. قال الأب « مرشال » أستاذه الأول وقد اتصل به صدى خطبه الرنانة : « لو كنت أعلم ان بوانكاره سيستعمل لسانه بمثل هذه الزلاقة ما كنت عاقبتة مراواً على الثرثرة في خلال الدروس »

هذا وأما أنتخابه لرئاسة الجمهورية فقد كان له أعظم وقع في فرنسا

خصوصاً وفي العالم كله عموماً. واستقبلته الجرائد على اختلاف نزعاتها ولغاتها بكلمات الاجلال والاحترام. قالت جريدة التيمس عنه : «ان فوزه يعد فوزاً لمبادى، الجمهورية العاقلة المعتدلة ». وقالت الدايلي مايل : « لم يوئس الجمهورية الفرنساوية بعد «تيارس» رجل ذو تفوق حقيق، ومحاط باحترام عام مثل بوانكاره ». وقالت عنه غازتة المانيا الشمالية : « ان له الفضل الأعظم في حفظ السلم في أوروبا ابّان الأزمة البلقانية »

افتراح على شمرائنا - لم تترك صحف اوروبا شيئًا الاً ذكرته عن الرئيس الجديد. فامامنا الآن اول مقالة نشرها في الجرائد، واول مرافعة له في المحاكم، ومأثورات جمة عن صباه وجميع أطوار حياته. ومما قرأناه له أبيات شعرية نظمها يوم انتقل من حضن الحياة العائلية الى ميدان العمل والجهاد. وهذه هي ترجمة تلك الابيات لعلَّ بين شعرائنا من يسبكها في قالب النظم. قال بعنوان « الفراق الاول »

«ان الذي أتأسف عليهِ هنا ليس الصفاء ولا الراحة المضرَّة . ونفسي القلقة ما كانت لتتكدر من أجل دواعي الافراح والملذات التي أُغادرها ان الذي أتأسف عليهِ هو نارُ مدفئة في الشتاء ، وسمام صافية في

الصيف

ان الذي أتأسف عليهِ هو أخ وصديق ووالد محبوب. هوأم الماهرة ابداً على ولدها

انقضت الايام الجميلة . فالذي أتأسف عليه - ويا له من أسف لا يجدي - لن يرجع ابداً . . ! »

# معنى حرفة الأرب على المامي مصطفى صادق الرافعي ،

لا أريد من معنى هذه الحرفة ما يتجوز به المتكلمون من إملاق أهل الأدبوسو، أثر الزمان عليهم كسو، أثره على بعض الكتب القديمة .. ولا ما يترسلون به من جفا، الأديب واطراحه دون منزلته وتقديره بما ليس من كفايته ، وذهابهم الى أن الأفدار ما برحت تنصرف بسمادته الى غيره ، وبشقا، غيره اليه ، كأنه في لغة الأقدار باب من الطرد والعكس . . . ولا ما يتمثلونه من قبح مكافأة كل اديب لنفسه ، وجنايته عليها وابتغاثه بها المرامي في كل ما أجرى اليه من قصد ، واستهدف له من غرض ، كأنها غير نفسه أو نفس غيره ، فما إن يزال ينصب ويتهالك من غرض ، كأنها غير نفسه أو نفس غيره ، فما إن يزال ينصب ويتهالك فيما يعاني من أمر الادب لا يرفق بها ولا يستجم طا ، حتى تسترخي جوانبها ، وتتناثر بما فيها من قوة ، فيحتف عليها كل بلاء ، ويمكن منها لكل قضاء ، وهو يرى أن لا بأس على نفسه من شي ، ولو كان الموت ما دام قد استيقن أن لا بأس في لبه

لا أريد ذلك وما اليه مما عسى ان تبلغ به بلاغة القوم في تفضيل هذه الحرفة (1) اذا هم جمعوا أطراف البيان وأخذوا في متاحي القول ؟ وانما أشير الى معنى الحرفة على الحقيقة ، وأريد أن أصف شيئاً من اخلاق جماعة يحترفون من الادب صناعة كسائر المهن ؟ والصناعات التي بها قوام

<sup>(</sup>١) استوفى الرافعي تاريخ كلة حرفة الادب وبيان الاطوار الاجتماعية التي تقلبت عليها في الفصل الاول من المجلد الاول من كتابه تاريخ آداب العرب

العيش لهؤلاء المستأكلين والمتكسبين من السوقة والمرتزقة لاعلى جهة ما تحتاج اليه الحرفة من نفاق السوق ، وتحرَّكُ الصناعة ، وتوفير الغلَّة مما تزكو به الثروة ويستطيل النَّماء، وتتصل أسباب الفائدة، ولكن على جهة الحاجة اللازمة في كل حرفة الى الأدوات والآلات ، والى التمرّس بالاسباب والوجوه ثم الى نزعة اللوئم التي لا بدّ منها في كثير من أهل الحرف والصناعات عند ما يعرض من اهتضام الحق و بخس الماكسة ؟ وعند تقليب النظر في أحوال الحرفاء وما أفاء الله عليهم من خير وبسط لهم من سعة ؛ وعند اهتمام القلب بكسادٍ إن وقع في الحرفة ، وفوتٍ إن فات من الربح ، وضعف ان أخذ في اطراف العمل ، وصداع ان ضرب في رأس المال؟ وعند نصب البدن واستفراغ الذَّرع وترميق الصبر؟ فهذا كله وما يكون من بابه و يتصل بأسبابه رأيناه في كثير من أهل الأدب الذين أتخذوا من الأدب حرفة يُعرفون بها دون أن تعرف بهم ، وذهبوا يتجرون في أخلاقهم على الناس، ولعل أحدهم أن يكون اسوأ من الحمق ، واذم من الحسد ، وأقبح من الجهل ؛ ثم لعله ان يكون مع ذلك أضعف مَن أنت واجد ممن يدَّعي الفهم، ويتنبل بالعلم ويتنفق بالادب، ولكنه يمضي ممدوداً له في غيّه، وينطلق منفَّساً له في باطله، ولا يزال قد ملكه السرف ونزت به الضراوة ، وبعث منه التسلط ، حتى يأخذ في كل فن من الحمق، ويضرب في كل ناحية من السخف، زرايةً على هذا ونفاسة على ذلك وتربصاً بغيرهما . ثم هو في جماع ينزع إلى لؤم الحرفة ويتسكع في كل وجه من السفه منتحلاً ما شاء ان يتنخل

من الأسماء يصنع منها المعاذير ، ويستر بها على نفسه فضيحة من الاخلاق كان الرأي ان يتوقاها قبل ان تظهر ، لا ان يحاول سترها وقد ظهرت ؟ فربما زعم انه منتقد أو متصفح أو هو يصلح عيباً أو يبغي مرمة ولا بدَّ في هذا ومثل هذا بزعمه من سورة حمق ونزوة غضب ومن كلة كزجرة المؤدب؛ وأخرى كنمزة المثقف؛ ونحوها مما يكون انتقاماً ويسمى في مذهبهم انتقاداً ولعناً ، ويسمى في اصطلاحهم طعناً . . . وربما كان الرجل من الحملقة وفساد الاخلاق بحيث يرى سوء الادب أدباً ، والجنف عن الحق الواضح قصداً ، والتنظع فيما يجهل علماً ، وبحيث لا يرى له حجة ظاهرة على أحد الآ في العناد وركوب الهوى والمخاطرة بالنصفة والممدلة فمن مُمَّ لا يرى عليه لأحد حجة ظاهرة ، ولا برى ان احداً يقوم له في الحجاج او يثبت معهُ في الخصام، او يرجح بالحق عليه وعلى باطله وهو ما هو؟ غبي فَدْمُ الى الجفاء والغلظة والى السجف والغسولة وتراه على ذلك يجمع الى ضعف الرأي قوة العجب والى قلة الصواب كثرة التخطئة والى بطء الفهم سرعة الحكم ويرى كأن الله لم يخلق لأحد من الناس عقلاً الآعلى قياس مرن رأسه . . . فان أنت جئته بما يعلو عن فهمه ويخرج عن طافته بادر فقطع فيهِ برأيه وجزم عليهِ بالركاكة والإِحالة والإفساد وسوء التمبير . ولمَهُ ؟ لانهُ هو لا يفهمه فلا يوجد من يفهمه البتة اذكان ما زاد عن قياس رأسه لم يكن الى العقل بل الى الجنون . . وان هو أراد ان يبتَّ الرأي في كلام من الكلام ويتعسف في الجزم عليه بانهُ عال لا يستقيم ، مفسد لا يصح ، مضطرب لا يتماسك ، زعم

لك بلاحياء انه لا يفهم. وعليك أن تكون ذكياً بالوراثة منطيقياً بالفطرة لتنتهي من هذه المقدمة المسامة . . . الى النتيجة الطبيعية . . . فتقطع بان ما لا يفهمه هو لا يُفهم بتة أذ لا يوجد من يستبطن حقيقته في الجيل كله ما دام علم الهستولوجيا (الانسجة) لا يقيم عليه البرهان بان رأسه غير ذلك الرأس الذي نصبه الله في أرضه مقياساً للعقول . . . !

وبعد فان من لؤم هذه الحرفة ان ترى صاحبها ساقط الحرمة ذمر المروّة ، زري النفس بذيئاً متعهراً فحاً شاً في هجائه أستغفر الله بل في انتقاده . . يضع لسانه حيث شاء من عِرض أو خلّق أو صيغة لا يبالي في كل ذلك ان يكون صدق وبر أو كذب وفحر ، بل همه ان يكون قد أوجع وأمض ، وطبق المفصل الذي يحز فيه لا ينكر من ذلك على نفسه نكيراً ولا يغير منه تغييراً . ولا بدع فاني رأيت أن أحداً من الناس لا يخلو من الفضيلة الا كان فيه ما يعتد في رأي نفسه فضيلة وان فضيلة وان فضيلة وان فضيلة وان فضيلة وان فضيلة الله يم المناس عند الما عنده مقام الصدق والمبرة والشكر والإ قرار والاحسان ، ولكان عند نفسه أفضل أهل الفضائل جميعاً ؛ ولا يتزه عن فعل دني ولا يأبي ان فهو لذلك لا يتورّع عن قول بذئ ولا يتنزه عن فعل دني ولا يأبي ان يكون أسخف الناس عند الناس اذا كان من نفسه ما عرفت

والغرور نعوذ بالله منه فهو ألأم اللؤم في محترفي الادب خاصة قلما يؤتى أحدهم الاً من جهتــه ، ولا يعرض له الشيطان الاّ من قبِله ؛ وانه لجنون هؤلاء العقلاء اذا كان لكل امرئ شعبة من الجنون. فلو رأيت ذلك المغرور، ورم أنفه، ان يكون أحد أولى منه بالحق أوأحق بالصوت فلج في العناد، وجنح الى الباطل، وأصر واستكبر استكباراً! ولو رأيت قد زين له الغرور وسوّلت له نفسه الخبيئة أن يهتف بأحد هنفة مشؤمة أو يقوم فيه مقاماً مشهوداً فجعل يفتري الكذب ويصنع الباطل وينقض الحق ويحيل الصدق حتى يصف لك أفضل خلق الله فلا توفه الأرا لئياً متوقعاً، وأعلم خلق الله فلا تصببه الآجاهلاً غبياً فذما، وأفصح خلق الله فلا تجدى وأفصح خلق الله فلا تجدى على الله ، وعمل بخلق الله فلا تجدى على الله ، وعمل بخلق الله فلا تجدى الكأن وأفصح خلق الله فلا تجدى الكأن وأفصح خلق الله فلا تجدى الله الله الخلوقين وهذا المغرور اله الاخلاق، وكأن لله جل شأنه قوة الخلق ولهذا الأحمق في معارضها قوة الاختلاق

ولو قيل لي إن في أديب من الادباء مائة فضيلة وفيه الغرور ، لما صد قت أن تكون فيه مع هذه الرذيلة فضيلة ؛ فان الغرور لا يكون الآ من سوء تقدير المرء لنفسه وتقدير نفسه للناس ، وهما خصلتان لا غاية لهم الا تجاوز غاية المدح وغاية الذم ؛ وما أسرف امرء في مدح الا كاذبا ولا أفرط في ذم الا كاذبا ومتى كانت مع الكذب فضيلة ؛ ولولا هذا الفرور ما استنكف المخطئ ان يني الى الصواب ، والضال ان يثوب الى الحق والجاهل ان ينزل الى حيث يتعلم ، والناقص ان بخرج الى طلب الكمال من غيره وهذا كله تراه على أهونه وأقله في عوام الناس وطغامهم الكيال من غيره وهذا كله تراه على أهونه وأقله في عوام الناس وطغامهم

وحثالتهم من لا يثبتون على الباطل الا بقدار ما يفهمون الحق ؛ ولكنه على أعظمه وأتمه في هؤلاء الذين يحترفون الأدب لأنهم أهل زلاقة ولسن وصنعة من الكلام ، وانما قلوبهم عند النضال في حصون من وراء أفواهم فلا تزال تصرع دون قلوبهم كل حجة ، أو ترد على أعقابها مهزومة أو كلهزومة وهيهات هيهات ان تصل اليها مطلقة ، أو تنزل فيها ان نزلت الا موثفة . وصفة المغرور ان يكون لسانه فوق عقله ، وتكون نفسه تحت لسانه ، فكيف تراه يكون لو تمت له مع هذه الصفة قوة الاسان وشرعة البديهة وشدة العارضة واستجابة المعاني وهي أخص أدوات حرفة الأدب ؟

على أني يعلم الله ما رأيت كالفرور من هؤلاء الادباء يذم لك الفرور وينتني منه ويعتده السيئة المجترحة التي لا تكفر عنها الحسنة بالغة ما بلغت ، ثم لا تجده الا أشد الناس كلفاً بأن يكون كل ما يؤثر عن المغرورين مسند اليه ، متظاهراً عنه وأن تفشو له بذلك فاشية في الألسنة وتذهب عنه القالة في المجالس ليكون مرهوب الجانب ، متني اللسان ، مخشي المعرقة مستعاداً بالله منه ، وليعرف أنه لا يضع جانبه لخصم ، ولا يغتمز فيه عدو غميزة ، وليس أحد معه أبداً الا على خطأ ، وليس هو مع أحد أبداً الا على الصواب ؛ وأنه على ذلك سريع البادرة قبيح الازراء أحد أبداً الا على الصواب ؛ وأنه على ذلك سريع البادرة قبيح الازراء موجع القذع حاصد اللسان ؛ وان من حمل نفسه عليه فقد حملها على التهلكة وأخطرها لما لا يملك له دفعاً دفعاً ، وطلب بها ما ان المعجزة كلها في أيسره ؛ وان من أخلد اليه وشد به يده والتمس مناصرته ، فذلك في أيسره ؛ وان من أخلد اليه وشد به يده والتمس مناصرته ، فذلك

الذي يضرع كل عدو الى أمانه ، ويخرُّ كل فلم ساجداً يطلب المغفرة من لسانه . الى صفات أخرى من أمثال هذه لا يكون الفرور بدونها غروراً ، ولا تكون هي في أحد الا بخذلان من الله

فما أشأم حرفة الأدب على أهلها وعلى الناس من أهلها . . على أنه ما من خير الا وفيه جهة قريبة من الشرّ تجعله كله شراً ان أُريد ، ولا من شرّ الا وفيه جهة من الخير تحيله كله خيراً ؛ فالأمور بأسبابها ، والآداب بأخلاق أربابها ، وقلما نبغ أديب الاكان انساناً فوق الانسان، واذا اعتبرت أخلاقه لا تراه الا أقرب الى الملك أو أقرب الى الشيطان

# مرفق كيف نقيس الزمان الم

الزمان ؛ ما هو الزمان ؟

يمرُّ بنا وغرُّ به ، يُحيينا ونحييه ، يلاشينا ونلاشيه ، ولا نعرف ماهية كيانه . ويعبر جسر الحياة تاركاً بين جوانب الأحياء جروحاً ، ناثراً على سواد الشعر بياض القدّم ، طابعاً على الجباه الوضّاحة تجعدات المجاهدة والملل ، دون أن نحاول ارهابه او الاقتصاص منه : الشيخوخة قبلة الزمان للبشر . لكن ما هي الشيخوخة ، وما هو الارهاب ، وماذا يعني العقاب ؟

والزمان . . . ما هو الزمان ؟

آراد لبنتز تحديده فقال فيه أنه « تتابع الاشياء المتواردة » . وسوال

كان هذا التحديد كافياً او غير كاف على الاطلاق، فهو دائماً يعبر نوعاً عن أهم أحوالنا البسيكولوجية والفيسيولوجية البسيكولوجية المنقسمة الى ثلاثة ظروف هي سلسلة حياة الانسان: الماضي والحاضر والمستقبل. والحكل من هذه الظروف علاقة كلية بالآخر يستحيل فيها الحذف والالغاء ، لانها ان لم تكن تلاثي الظرفان وتلاشي الزمان ، وهذا من ضروب المحال

فالحاضر بمفهوميتنا هو ما يقع تحت ادراك الحواس اللمسي أو المعنوي ، في آن كائن بين خطين وهميين كل منهما اكثر أو أقل وضوحاً : خط الله كرى وخط الأمل، أي خط الماضي وخط المستقبل؛ والحاضر مزبج من الاثنين ، وفي الوقت نفسه لا هو هذا ولا هو ذاك . بيد أن العلم المجرد يكاد يلغي هذه الازمنة الثلاثة ، وليس الزمان في نظره الا تتابع أشياء وأوقات لا بداية فيها ولا نهاية ، كما ان الفضاء مسافة لا تحد ، ولا أعالي فيها ولا أداني . « وجميع أجزاء الوقت التي لا نميها كساعات النوم وساعات الغيبو بة تمتزج بعضاً ببعض وتتيه في هاوية الزمان » (كانت)

فالزمان — كالمسافة — كائن وان لم تتوارد فيه أشياء متتابعة ، لأن ما لا نراه نحن يراه غيرنا ، وما لا يراه غيرنا يستمد من الطبيعة قوة ، ويتبادل مع أنواع متشابهة متضادة حركته الحيوية الدائمة . وفروغ الزمان — كفروغ المسافة — كلة لا تعني شيئاً ، ويتعذار على الانسان تصور مسافة أو زمن خاو خال من كل ما يقع في دائرة الحواس : فهناك دائماً

هوا<sup>ب</sup> ونور أو ظلام؛ وذرّات صغيرة هي عالم بذاتها، ودقائق أثيرية إن هي الاً جراثيم الحياة

أما قياس الزمان مجرداً كما هو فأمر مستحيل لأن ادراكنا متناه والزمان غير متناه ، فضلاً عن ان القياس يستوجب مشابهة حجم الى حجم من نوع ثان . فكيف نقيس الماضي وهو قد انقضى ولم يبقى منه الا الذكر – أي أمانة في الحواس – بالمستقبل الذي لا نتامس خياله الا في دوائر الرموز والتقادير ؟

على أنّا وان لم نقو على قياس الزمان طولاً وعرضاً فتأثيراتنا النفسانية ميزان بخله وكرمه ، ولا قيمة الا بما يورثه الينا مر السعد والشقاء . أر واحنا ملك مشيئته ولا ينفك جائلاً فيها – حتى يرضى . وهل يعرف الزمان معنى الرضى ؟

وهناك أقيسة عامية رياضية آلية تترتب عليها حركات الاجتماع وقد اصطلح البشر على استعمالها والسير بموجب قواعدها

à 0

منذ فجر الوجود كانت الحوادث الفلكية الطبيعية أساس تقسيم الزمان ، وأهم هذه الحوادث لدينا هي دورة الشمس ودورة النجوم ، والاوقات في علم الهيئة السماوية ثلاثة : يوم شمسي ، ويوم متوسط ، ويوم نجمي . وكل شمن هذه الايام ينقسم الى أربع وعشرين ساعة ، وكل ساعة تتركب من ستين دقيقة كا ان كل دقيقة تتألف من ستين ثانية فالوقت الشمسي يقياس بجرور الشمس تتابعاً في مكان غير ثابت

وهو أطول من اليوم النجمي . وأطول يوم شمسي هو ٢٣ دسمبر، وأقصر يوم يوم من الشهر نفسه

والوقت المتوسط أوجده الفلكيون الاصلاح الوقت الشمي، وذات باختراع شمسين آليتين تدوران على محورها. أولها تجتاز القوس السمتية بحركة متعادلة متوازنة، بنوع انها تصلح حركة الشمس الحقيقية المتباطئة بسيرها من البعد الأدنى الى البعد الأقصى، المتسرعة بسيرها من البعد الأدنى. والشمس الثانية أو المتوسطة، تجتاز من البعد الأولى القوس السمتية، خط الاستواء السرعة التي تجتاز بها الشمس الأولى القوس السمتية، فتمران في آن واحد في خط معادلة الليل والنهار. وحركة هذه الشمس المتوسطة اليومية هي اليوم المتوسط وهو أصلح جميع الايام الشمسية على تعددها واختلافها

والوقت النجمي يقاس بمرور نجمة تتابعاً في مكان واحد في ساعة معينة ، والمسافة بين المروو والمرور هي اليوم النجمي وهو أقصر قليلاً من اليوم الشمسي ، ذلك لأن بينا الأرض تدور دورة تامة على محورها تتبع الشمس في القوس السمتية انحناء ملائماً لحركتها الخصوصية غير انه نقيض حركة النجوم اليومية . وأعظم فرق بين اليوم الشمسي واليوم النجمي هو في ٢٣ دسمبر وقدره ثلاثون ثانية . وأقصر فرق بينها في ١٦ النجمي هو في ٣٣ دسمبر وقدره ثلاثون ثانية . واليوم النجمي هو في ٣٣ دسمبر وقدره من الشهر نفسه وقدره ١٦ ثانية . واليوم النجمي هو في ٣٣ دسمبر وقدره ٢٨ ثانية . واليوم المتوسط

ان كانت حركة الفلك أساس قياس الزمان فالساعات والمقايس

( Chronomètres ) تدوّن تلك الحركة. وأول آلة كان يستخدمها الأندمون هي بناية حجرية أو خشبية ( Gnomon ) تحدد الساعات وتقيس ارتفاع الشمس بموجب أنجاه الظل نحو الشرق والغرب، نحو الشمال والجنوب. ويقال ان الأهرام شيدت لهذه الغاية ايضاً. فني اهرام مصر اذاً درس مهم من هذا القبيل

وأعقبت الساعة الشمسية هذا النوع من قياس الوقت. وأقدمساعة شمسية يذكرها التاريخ هي ساعة اشازملك اورشليم سنة ٢٤٠ قبل المسيح وردَّد ذكر هذه الساعـة صدى الاجيال ناقلاً خبر أعجوبة النبيّ اشعيا الذي اخَّر الظلَّ في الساعة عشر درجات. اما الآن فلا نرى أعجوبة في مثل هذا الفعل لأنه يتجدد يومياً في ساعة تنعت بالرجعية من اختراع فلاماريون في مدينة جوڤسي

ووجدت أول ساعة ثمينة في اثينا في سنة ٤٣٣ قبل المسيح ، وأول ساعة في رومية في سنة ٣٠٦ ق . م .

هذه كانت أقيسة النهار. وكانوا في الليل يستعملون ساعـة الماء ( Clepsydre ) أو الساعة الرملية ( Sablier ) وهذه الساعة عبارة عن حوض صغير وفي قعره رُقبُ يسيل منه الماء – او الرول – نقطة فنقطة في أُنبوب ذي درجات محصاة تدلُّ الملاَّنة والفارغة منها على عدد الساعات. وكانت هذه المقاييس مصطلحاً عليها بين جميع فلكريّ الشرق من كلدان وصينيين ويونان . وقد أهدى هارون الرشيد الى شارلمان ساعة ماء قيل انها اجمل ساعات ذلك العصر . وكان ذلك بمناسبة اتفاقهما

ضد يونان الاستانة ومسلمي اسبانيا

وأول من أوجد حركة ساءاتنا الحالية راهب عاش في القرن العاشر يدعى الأب جربر وقد صاربعد ذلك بابا رومية وسمي سلفسترس الثاني . واشتغلت الشعوب على اختلافها في تحسين الآت الساعة وضبط حركتها الدقيقة ، وبرع في ذلك المانيا وفرنسا فأوصلتا قياس الزمان الى حد قصي من الدقة الصناعية والانقان الذي لاانقان بعده . اما اشهر ساعة أوروبية فهي ساعة ستراسبورج وقد استمر اساتذة الصناعة على الاشتغال بها مدة جيلين ونيف ولا تزال باقية الى ايامنا هذه . غير ان حكومة ستراسبورج اضطرت الى تغيير بعض عقاربها وتبديل بعض آلاتها في ستراسبورج اضطرت الى تغيير بعض عقاربها وتبديل بعض آلاتها في القرن الماضي

لم يكتف زعماء التقدم الآليّ بقياس الزمان بل ارادوا فياس الارتقاء في الكون بواسطة الآلات. فما اكثر دعوى الانسان! فقد اخترع هاينرتش شميد تلميذ هيكل ساعة لا تعدّ الساعات بل الاجيال، وتدل عقاربها الى الدرجة التي وصلتها الانسانية في سلم الارثقاء

كل ساعة في هذه الآلة التاريخية عبارة عن عشرين ألف عام ، وكل دقيقة تمثل ثلاثة اجيال ، وكل ثانية تمني خمس سنوات . فليس ما يذكر في النهار الانساني قبل الساعة الماشرة صباحاً – أي المصور الميثولوجية . وقبل الظهر بعشر بن دقيقة تدل المقارب على ظهور آثار الارتقاء الأولي في مصر وبابل . ومنذ سبع دة نق – بالنسبة الينا – تجلت شمس

الفلسفة اليونانية وانتشرت مبادى، العلوم . ولم يمض بعد اكثر من نصف دقيقة على ظهور الآلات البخارية ، كذا ولم ننتبه غيبو بة الجهل الى عالم المعرفة الأمنذ دقيقة و بعض الثواني

هذه فكاهة علمية فلسفية . لكنها كجميع الفكاهات تضمر تهكماً ودعوى ، وتمكن في اعماق معانيها مرارة في رغبة المعرفة ، وألماً في استكشاف ما اغمض عن العقول في ضمير الوجود

فياليت شمري لماذاكانت الايام ولماذاكنا؟! ألندو تن حركات النجوم بعقارب معدنية ، أم لنقابل نبضات القلب في الصدر بحفيف الافلاك في الأثير؟ ألنرى الزمان تائها في دوائره الابدية التي لامجال للمدارك فيها ، أم لنشعر بأقدام خياله دائسة على الارواح فتطبع عليها ما شاءت من آثار حاسة مجهولة بذاتها ، نسميها ألما أو سروراً بحسب ما تُسر به الى أعصابنا من الاهتزازات المريحة أو المضنية . . . ؟

أم كانت الايام وكنا لنرتتي بها وتتعظم بنا ؟ مى

#### ۔ ﷺ خطرات ﷺ۔

د لكارمن سيلفا – ملكة رومانيا الحالية »

- ه ما يُخجل في الصبي ، يُبكي في الكهولة ، و يُضحك في الشيخوخة
  - ه النار تغلى الماء والماء تطفئها ؛ لا تكرم الجحود لئلا يطفئك
    - « البيت لا أولاد فيه كالجرس لا مطرقة له ١
      - م غيرة الخاطب محمدة ، وغيرة الزوج اهانة
- ، الحب قوي يفل السلاسل ، ويكسر القيود ، ولكنه يقتله تثاوَّب بسيط !

### مراق في رياض الشعر الم

#### ﴿ الشعر والشعراء ﴾

عشق الأرض قلبة والساء أيصاح الحسن عند م كلَّ خلق فيسوي الاحياء والاشياء حكمةً كان عشقة أم خطاء رَ الروابي والأغصنَ الخضراء والدراري والقبّة الزرقاء سنناً نحنها تشق الماء تى عليه مع الظلام غطاء لي وزان الفضاء والصحراء كلُّ صوتٍ كأنَّ فيهِ غناء ل صباح أيزال عنها مساء ملأتها مهابة وبهاء تكتسي الغاب علة سوداء دونها كلُّ جنةٍ غنَّاء جمَّةً الحسن تفتن الشعراء وَهِيَ ليست لغيرهم تتراءى عرُ لو أنهُ بجيبُ رجاء غيرَ أنْ ليس يسمعُ الضوضاء

هل عرفتم لعاشق نظراء تقطعُ البَرَّ منه لحظةُ عين حين يجناز فكرُهُ الجوزآء شب مذشب عاشقاً لا يسالي عشقَ الروضَ والغياضَ وأزها وصغار النجوم تبدو وتخفى وفضاء البحار والسحب تحكي وسكونَ الدجي كأنَّ الكرى أأ هامَ بالغابِ زانمِا الشجرُ العا يسمع الوحش والطيور فيهوى أيُّ تاج يتوجُ الغابَ في ك درزٌ من أشعة الشمس صيغت واذا الشمسُ بالحجابِ توارتُ تحتها تنضوي الطيور فتمسي انَ في الغاب للقوافي عروساً تتراءی فلا براها سواهم ولذا يرنجي من الزمن الشا عيشةً في الخلاء لا عيب فيهــــا

مترب والماء بجلب الادواء محدًا وراءه يتناءى كغريق يصارع الانواء مرب منها وبهجر الاحياء

حيثُ لا خبثَ في الهوا، ولا في الد حيث لا رزق كلا ركض المر فهُوَ ما بينَ خوف سبق وكدّ لا تطيبُ الحياةُ اللَّ لمن يه

شرق بوماً بفضلهم أغنياء شرق إرث مذلة وشقاء شراً إرث مذلة وشقاء ومديح تعدده أستجداء فبهم حين يسأل الكبراء حين يلهو بيعاً بها وشراء أفسدوه فصيروه هذاء وابتذالاً أو عزاة وإباء

ليت شعري متى أرى شعراء الد ورثوا من تقداً موهم فنانوا بين هجو كالسب أو هو أدنى عُوِّ دوا الذل فالكبير كبير كبير ليس كالمال القرائع سم أنا الشعر للنفوس غذا يه يتبع الشعر أهله فامنهاناً

أن الشعر حكمة علياء ومناراً يبدد الظلماء الت كالأم نسبة ونماء أمّ علمهم كذاك الوفاء بمنح النفس قوة ورجاء يعبد الله مطلقاً كيف شاء الناس كانوا لبعضهم أعداء وأقاموا منهم له رؤساء بخدعون الجهال والبسطاء

أبها الشاعرُ اتَّقِ الله واذكرُ كُنُ دليلاً الى سبيلِ سوي مِمَّ لا تنس موطناً كان يوماً فاحترمُ عهدهُ وعهد بنيه علم الشعب ديناً علم الشعب ديناً قل له إنه كذلك حرّ قل له إنه كذلك حرّ غير أن عدموهُ سرًا وشادوهُ جهراً فانبرى بعضُهم عدوًا لبعض فانبرى بعضُهم عدوًا لبعض

عمرَك اللهَ ليس أعجب أمراً من رؤوس تهشّمُ الاعضاء

روح أوحت بنظمه إبحساء فتملُّكُ بهِ المواطف واملاً كلَّ نفس فضيلةً وعلاء وتلطُّف تصطد بهِ العنقاء لا تُضلُّ الاحداث والضعفاء وَصُن العدلُ وارحم البواساء رس منها الافعال والاسماء ينح المماني مشقةً وعناء فكفأنا نقلد القدماء کیف تعمی عن أن نری أدعیاء à ذويها تجلداً وعزا· وكذا الله يخلق الاهواء ثم. ماتوا من سكرهم فقراء وهم كالشموع تلقي ضياء أن العلم عندنا شهدا، نفولا دزق التر

ليس هذا القريض الأحديث ال وانخذه الى القاوب سبيلاً لا تهاجم به عناف العذاري لُذ برأي الجمهور في كلّ صعب لا تصف أي حالة قبل أن تد لا تقلَّدُ فيهِ ولا تتكلفُ قل سلام على القديم ودعــهُ وتملُّم اذا رأيت دعيًّا وتجلَّدُ لصنعةِ مَنْحِ اللَّا لهوًى في نفوسهم زاولوها عشقوها فأسكرتهم زمانا فهم كالشموع تفنى احتراقاً رحم الله من مضى ولنفاخر ً

#### ﴿ شکوی شاعر ﴾

يا شميمَ الشبح ان جزتَ حمّى للستقي الدمعَ على البعدِ رَهاما أَبِلغِ الْحِبُوبَ عَنِي سَاوِتِي قَبَلَ أَن تُبِلغَهُ عَنِي السَّلامَا علَّهُ يبلو اناساً بعدنا فيرى من ذا على المهدِ أقاما

سر من بهوی فقطّمت الذماما جئت تصطاد فطیّرت الحماما وصحوفًا لم نجد الا البداما وحصداه آنشقاقاً وآنقساما فاذا مُتنا به مُتنا کراما عمد الحلیم المصری

ربما أعلنت مرضاة الهوى أيها الباذر حبًّا في الرُّبى قد سكرنا فوجدنا دولة وبذرنا العمر مُحبًّا ومُنى ولقد عشنا كراماً في الهوى

#### ﴿ نظرة بعيدة ﴾

أغرى بها ألماً وهاج شجونا غرث المحاسن حسرة وفتونا أو عش معنى في الحياة حزينا عهد الملاحة والشباب سنينا قوساً ولكن لا تُصيب طعينا حدياً يحن الى التراب حنينا لولاه جئ المحاشقون جنونا جاء الزمان فأفسد التلوينا وأحال سوداء الغدائر جؤنا أجد الخيال على الخيال معينا عياسى محمود العقاد

و بح العيون أكل شيء أبصرت القبح يقديها ونسبل دمعها فانظر كانك حين تنظر لا ترى أو قل لغاوية العيون تقد عي ان الذي يسبيك سوف ترينه قد كان يُذكرك الساء فقد غدا الدهر أغرى بالجال جنوده أن أبدع أيدى الطبيعة صورة فأعاد نضرتها البهية نسفعة طاي أشمت بالجال وانما

# مرا فرسایل و کات VERSAILLES

أنخذ الانسان الحروف، والانغام، والألوان، والاحجار ليمبر عن افكار عقله وعواطف قلبه . فنشأ عن ذلك فن الكتابة وفن الموسيق وفن التصوير وفن الهندسة . وكل فن من هذه الفنون يعد مظهراً من مظاهر المقل البشري، وشكلاً من الاشكال التي تجلى بها في خلال الاجيال والعصور؛ فنبغ الكتاب البارعون، والموسيقيون المطربون، والمصورون الحاذقون، والنقاشون الصائمون . وكانت درجة نبوغهم بنسبة حذقهم في استعال المادة الأولية - من ألفاظ وأنغام وألوان وأحجار - في إبراز مولدات أفكاره وبنات قرائحهم

ان البصير المتأمل يقرأ تاريخ الفكر البشري تارة مدوّنًا في كتاب، وطورًا موقّعًا في لحن، وحينًا ممثلاً في رسم، وآونة منقوشًا في بناء، حسبما كتبه القوم بحروف أو نغم أو لون أو حجر

وما اهرام مصر ، وبعلبك الشام ، وحدائق بابل ، واكروبول آئينا ، وكاپيتول رومة ، وايوان كسرى ، والخورنق والسدير ، وبرج إيفل ، وجسر بروكلين الا صفحات كبيرة من ذلك الكتاب العظيم المدوّن فيه تاريخ البشر القديم والحديث بحروف من حجارة وحديد . فنقرأ فيها عادات القوم وأخلاقهم وأميالهم وأطوارهم كما نقرأها في أقوال بنتاؤور وهوميرس وقرجيل وامرى القيس وغيره ؛ أوكما نسمها في نغات

الموقّعين ونراها في ألوان المصوّرين منذ القِدَم حتى اليوم

من أجمل فصول هذا التاريخ المكتوب بالحجر المنحوت قصر قرسايل الشهير . واذا كانت عظمة المنشى، تتجلى في ما ينشى، ، واتهة الواضع تظهر في ما يضع ، فاننا نصف هذا القصر بأبلغ وصف اذا قلنا أنه أثرٌ من آثار لويس الرابع عشر الكبير الذي ازدهرت العلوم والمعارف والآداب والفنون والصنائع في عصره ازدهاراً قاما عرفتهُ من قبل ومن بعد ، حتى أُطلق عليهِ اسم «الملك – الشمس» وعلى عصره اسم « العصر الذهبي » وهذا القصر قائم في البلدة المعروف باسمها ، وهي واقمة على مسافة ثمانيـة عشر كيلومتراً من باريس جنو با بغرب ، وقد ورد ذكرها لأول مرة في التاريخ في النصف الاول من القرن الحادي عشر. ولم تكن في بداية عهدها سوى مزرعة قائمة في ظهراني العاصمة ، يقصدها ملوك فرنسا - وأخصهم هنري الرابع ولويس الثالث عشر - للصيد والقنص في غابتها ، الى ان شا، لو يس الرابع عشر ان يجعلها مقرًّا ملكيًّا له ، فتبارى رجال الفنون والصنائع حتى أقاموا فيها ذلك الصرح الشاهق ، فقام تحف به المظمة والجلال، ويكنفهُ الذوق والجمال، مشـل كل ما تمَّ على عهد هذا الملك المجيد من الاعمال. وقد بدأ العمل في بناء القصر سنة ١٦٦١ ؛ وظل البناؤون والرسامون والمصورون يعملون فيه مدة احدى وعشرين سنة متوالية ، وكان الملك يطلُّع على كل الرسوم والمقايسات ويراقب بنفسه تنفيذها. ويبتدئ تاريخ بلدة ڤرسايل في الحقيقة من ذلك العهد.

لأن الملك امر ان تقام حول قصره منازل لضباط بلاطه ورجال حاشيته. وأخذ الأمراء يتسابقون لتشييد القصور لهم حتى يكونوا على مقربة من سيدهم ومولاهم. فاتسع نطاق البلدة وزاد عمارها. ولم يسمح لأحد ان يزيد بناء داره عن دور واحد. وشذً عن هذه القاعدة قصر كلانبي يزيد بناء داره عن دور واحد، وشذً عن هذه القاعدة قصر كلانبي الذي أراده الملك مضاهيًا لقصره رونقًا وجمالاً، وأعد السكنى «مدام ده مونتسپان» ؛ على انه هُجر فيما بعد وهدم بأمر الملك سنة ١٧٦٩

وظت البلدة في عمار متواصل على عهد لويس الخامس عشر. وفي ٢٢ فبراير (شباط) سنة ١٧٨٧ عُقدت فيها جمعية الاعيان، فكانت بداية الثورة الفرنسوية الكبرى، لأن هذه الجمعية قررت تقسيم البلاد الى مقاطعات تديرها مجالس محلية. وهذا أشبه شئ باللامركزية التي يطلبها العثمانيون اليوم

وجاءت سنة ١٨٨٩ فكانت قرسايل ميداناً لحوادث خطيرة يطول تفصيلها لأنها صفحة كبيرة من تاريخ الثورة . فني ه مايو من تلك السنة كان انعقاد الجمعية العمومية في قرسايل ؟ وفي ٢٠ يونيو اجتمع فيها مندوبو الأمة وأقسموا ألا يتفر قوا قبل ان يستوا للبلاد نظاماً دستورياً تسير عليه ؟ وفي ه اكتوبر هجم شعب باريس على قرسايل ، ودخلوا القصر عنوة ، وعادوا ثاني يوم بالملك والملكة أسيرين الى باريس . وظلت المدينة في هدو وسكينة بعد انتقال مقر الحكام منها حتى سنة ١٨١٤ اذ احتلها جيش المتحالفين المهاجمين فرنسا ، وقد أحل بها البروسيان في السنة جيش المتحالفين المهاجمين فرنسا ، وقد أحل بها البروسيان في السنة

النالية الخراب والدمار. ولكن الملك لويس فيليب أعاد لفرسايل سنة ١٨٣٧ رونقها وبهاءها باقامة متحف فيها جامع لكل آثار فرنسا الحيدة ؛ على انه أبى ان يسكنها كما أبى ذلك ايضاً نابوليون الثالث بعمد تبو أبه عرش الامبراطورية ، كأن ذكرى ما حل بلويس السادس عشر ظلت تخيف الرؤوس المتوجة فلم يأمن رأس منها ان يستظل سما، ذلك المكان

وفي الحرب السبعينية احتلت جيوش بروسيا مدينة فرسايل ، وظل معسكرهم العام فيها من ١٨ سبتمبر سنة ١٨٧٠ الى ٧ مارس سنة ١٨٧٠ وفي القصر الذي بناه لويس الرابع عشر ملك فرنسا الاكبر ، نودي بغليوم الاول ملك بروسيا امبراطوراً على المانيا

وبعد جلاء الجيش الألماني عن أرض فرنسا قامت في البلاد حرب أهلية ، فتألفت حكومة لمقاومة الثورة وجعلت مركزها ڤرسايل

وفي ه مايوسنة ١٨٨٩ أقيمت في ڤرسايل احتفالات باهرة بمناسبة التذكار المئوي للثورة الفرنسوية الكبرى . وفي ١٨ اكتوبر سنة ١٨٩٦ استقبلت حكومة فرنسا امبراطور وامبراطورة روسيا استقبالاً رسمياً

φ · α

أما القصر القائم في مدينة ڤرسايل والمعروف باسمها فهو من أفخم آثار فرنسا واجملها . فهو فخم جميل بنفسه ، فخم جميل بما جرى فيه من الحوادث ، فخم جميل بما يضم الآن من الآثار النفيسة وطرَف الفنون والصنائع التي يندر أن يوجد لها مثيل

وفي الجزء الأوسط من القصر قاعة السلام، وقاعة الحرب وقاعة ديانا، إلاهة الصيد، وقاعة ابولون، وغيرها كثير، وهناك ايضاً حِجَر الملك وفيها سريره وهو اشبه شي بعرش للملك لا بسرير للنوم. وفي المؤخر قاعة المرائي الشهيرة وطولها ٧٧ متراً زانها المصور لبرون برسوم بديعة الصنع

والى جانبي باحة الرخام الكبرى ينبسط جناحا القصر ، كل جناح على طول ١٢٠ متراً . وكان الايسر منها خاصاً بسكنى ماري انطوانت الذي قيدت من تلك المقاصير الفخمة الى ساحة المذاب إبان الثورة المشهورة . ولا تزال الى اليوم حجرتها الخاصة كا تركتها في ذلك العهد . وكان الجزء الاسفل مسكناً لولي العهد . اما الجناح الأيمن فكانت فيه مخادع الملك الخاصة ، وفيها نافذة محجوبة يطل منها الملك على باحة الرخام الكبرى فيرى ولا يُرى

وبعد ان حوّل الملك لويس فيليب القصر الى متحف في سنة ١٨٣٧ جمل من الجناح الايمن معرضاً لرسوم الحوادث والوقائع المسكرية ومن الجناح الأيسر معرضاً لصور ورسوم ونقوش تتعلق بتاريخ فرنسا وآثارها المجيدة

وكان في طرف الجناح الأيسر المصلّى وهو آية في جمال الهندسة ورونق الزخرفة ، وفي طرف الجناح الأيمن الملعب الذي اتخذه المجلس الوطني مكاناً لاجتماعه من سنة ١٨٧١ الى سنة ١٨٧٥ ثم تحوّل الى مجتمع لمجلس الشيوخ الى سنة ١٨٧٩. وفي سنة ١٨٧٥ أعدت الحكومة في الجزء الانوسط مكاناً فسيحاً لمجلس نوّاب الأمة وهو اليوم مجتمع المجلسين « النوّاب والشيوخ » عند انعقادهما معاً كاجتماعهما في أواسط الشهر الماضي لانتخاب رئيس الجمهورية ، كما رأى القارئ ذلك مفصلاً تفصيلاً في صدر هذا الجزء

وفي جنبات القصر وفسحاته وحدائف تماثيل عديدة من الرخام او البرونز لمشاهير رجال التاريخ الفرنسي يتوسطها في الباحة الكبرى تمثال باني القصر لويس الرابع عشر ممتطياً جواده

ومَنْ ذَكر ڤرسايل فقد ذكر قصرَي التريانون الكبير والصغير المتصلة حدائقهما بحداثق القصر الأكبر. وقد 'بني التريانون بأمر من لويس السادس عشر وأهداه الى الملكة ماري انطوانِت

اما حداثق ڤرسايل، فعند وصفها يقف القلم واجماً واللسان عيياً. أهي جنة الله في أرضه ؟ أم هي احدى الجنان التي ورد ذكرها في اقاصيص « ألف ليلة وليلة » ؟ فسماؤها وارضها ، وهوائها وماؤها ، واشجارها وغياضها ، وأطيارها وأزهارها فتنة العقول والعيون ، وآية من آيات الجال والابداع

و بعد هذا – وما هو الآيسير من كثير – ألا يصح القول بان مثل هذه الآثار صفحات حية من تواريخ الأمم تقرأ فيها آيات مجدها ، واسفار عظمتها

### معط في جنائن الغرب المنهم

« ضريح الشاب » « للشاعر الروسي الشهير بوشكين »

هبّت سموم الحياة فأذوت وردة الربيع. قصفتها قبل ان يفوح شذاها العطر؛ نزعتها عن الغصن ووارتها التراب

'حجب ، فاعتاض عن المحبة والمسرات سكوناً وبرداً مخيفين كان يحب المذارى عندما كن يجتمعن أيام الربيع تحت الاشجار ؛ والآن لا صوت له في مجتمعاتهن وانديتهن . كم حسدته اعين الشيوخ ، وكم خفقت لمرآه قلوب العذارى ؛ كم وكم تهامس الشيوخ عند مرآه «كنا نحن أيضاً شباناً ، وكان فينا نضارة ونشاط . ستتوالى السنون وتصبح ايها الشاب مثلنا » . وآسفاه ألم يصبح مثلكم ؟ انه ذوى قبل ان يجني عمر الحياة . لم يكد ينشأ حتى قصفته يد المنية . كان بالامس ففقد . وكما تتلاشى أنوار النجوم أمام عظمة الشمس ، تلاشت حياته امام ملاك الموت

لا يزال الشيوخ في قيد الحياة وهو ذوى في ربيعها ، وصديقات الشاب عاكفات على المسرات كأنه لم يكرن . وقل ان يرد ذكره في الاحاديث . ولعل واحدة هنالك من اللواتي أحببنه تسكب الدمع على ضريحه

هنالك ضريح الشاب في آخر الطريق - حيث نبتت السروة تمايل أسفاً على زهرة الحياة الذابلة - عبثاً ترسل الشمس أشعتها، ويسبح البدرُ

في أوقيانوس الفضاء ، وتنساب الساقية قرب الضريح مرددة انينها المنسجم ؛ عبثاً تتمايل اغصان الغابة ، وعبثاً تأتي الحسنا، في طلب الانمار وتضع رجلها وجلة في المياه الياردة . . . لن يوقظه من ظلمات قبره شي ، !

عبده ابو جمره

# سور ازمور ایک

الزهور أحلى خلائق الله التي نسيَ ان يضع فيها نفساً ناطقة

ه. و. بتشر

دى مولتغميري

الزهور شعر الأرض المطرب

ان الزهور كتاب مفتوح قد وضعهُ الخالق لنعليم الانسان اللطف والتسامح في كل شي، ؛ وأحسن برهان على ذلك ان الانسان يدوسها تحت قدميه ، أما هي فترفع رأسها وعلى وجهها ابتسامة جميلة ، واذا أدناها من أنفهِ اشتمَّ رائحة ذكية وهذا معنى الآية « احسنوا إلى مبغضيكم » دى مونتغميري

خلق الله الزهورَ لزينــة الأرض وجمالها ، ولتعزية الانسان ؛ والكنَّ أغبط البشر وأسعدَهم مَن يجمعُ آيات الحكمة السماوية من زهرة واحدة

وورد ورث

الزهور تعزية الانسانية ، وكنز القروي الحقير رسكن

ان العالم بلا زهور كوجه بلا ابتسام، ووليمة لا يرحب أصحابها بالمدعوين، بل يقابلونهم بكل عبوسة . أليس الزهور كواكب الأرض، والكواكب زهور السماء؟ مسخر بلفور

(انخرطوم) نعریب باوی غالی (۱۷)

٣ ، ٣٦

# مهان جيمس الله

مرَّ بالقارى، في غير هذا المكان شي، عن قصر « قرسايل » كتبناه بمناسبة الجماع الجمعية التي عُقدت فيه لانتخاب رئيس الجمهورية الفرنسوية . ورأينا بمناسبة اجتماع المندو بين العثمانيين والبلقانيين في قصر « سان جيمس » بلندن ان ننشر كلةً عن هذا القصر كتبها خصيصاً لمجلة « الزهور » كاتب اديب فاضل زاره في العام الماضي قال :

سر كيفها شئت في شوارع عاصمة الانجليز ، لا تجد فيها من عظمة البناء ما تشاهده في غيرها من عواصم الغرب . وما ذلك الآلأن الانجليز أبعد الناس عن الابهة الظاهرة ، وأشدهم تمسكاً بالعظمة الحقيقية . فاذا نظرت الى قصور ملوكهم لا تجدها تمتاز بشيء من خامة البناء التي تمتاز بها صروح اللوڤر وڤرسايل والنويلري ؛ ولكنك اذا دخلت اليها وقفت عندها حاسر الرأس خاشع الطرف ، مما يتمثل لك من عظمة الملك ورفعة السؤدد

ولعل الانجليز أحرص الناس على آثار ملوكهم ، وقصور عظائهم . والعبرة عندهم بما وقع في تلك القصور من الحوادث التاريخية الخطيرة . ولذلك تراهم ينظرون الى قصر « سان جيمس » مثلاً ، فتطربهم ذكرى ما وقع فيه وطرأ عليه

مررتُ بهذا القصر لاوَّل مرة ، فوجدته ذا منظر حقير من الخارج ، حتى ظننتني واقفًا مَنْ الله عنه عن طبقة العامة . ولولا صديق لي

كان معي ولفت نظري اليهِ ما صدَّقت أنني واقف أمام قصر من أعظم قصور الانجليز

بني هذا القصر في عهد الملك هنري الثامن الذي اتخذه مسكناً له .
الا أن ملوك انجلترا الذين جاءوا بعده لم يتخذوه مقر اخاصاً حتى عهد الملك وليم الثالث . ويظهر أنه لم يبق اليوم من بنائه الأصلي الا آثار قليلة ، فان ناراً هائلة التهمت معظمه في سنة ١٨٠٩ ، فد رت جناحه الشرقي . ثم أُعيد بناؤه بالنسق الذي هو عليهِ اليوم . اما الدخول اليه فيقتضي طلب اذن خاص الا في بعض المواسم التي يعرض فيها الجبش في فنا، القصر اذ يستطيع الزائرون الدخول الى الباحة الكبرى ليشاهدوا حفلة العرض

ولهذا القصر تاريخ يترنح له الانجليز ويطربون لذكراه. فان اسمه مقرون عندهم بذكر ملوك وملكات وساسة وعظا، تركوا بمدهم ذكراً عيداً. فهو القصر الذي سكنه الملك هنري الثامن وادورد السادس والملكة اليصابات. واليه لجأت الملكة ماري عند غياب زوجها، وأقامت به حتى وفاتها. وكان هذا القصر مقر الملك شارلس في أهنا أيام ملكه، وفيه ولد معظم أولاده. ولما تحكم عليه بالموت صلى صلاته الاخيرة في البيعة التي في داخله، ثم خرج منها واجتاز في حديقته محاطاً بثلة من من الجند الذين اقتادوه الى المشنقة كما هو معروف عند دارسي التاريخ. وقد ودّعه اولاده في ذلك اليوم وداعاً اتخذه كثيرون من الرسامين موضوعاً تفنذوا به وأ بدعوا ما شاء لهم الفن . وكان القائد مونك الشهير

يعقد موآمراته السياسية في هذا الصرح ويسمى لاعادة الملك المخلوع. وفيه إيضاً ولد البرنس جيمس فردرك ادورد الذي كان مطالباً بعرش انجلترا. وكان البعض يعتقدون انه لم يكن ابناً شرعياً بل نقل الى غرفة المه لملكة بطريقة الخداع. ومن أدلتهم على ذلك ان السرير الذي وتجد فيه الطفل مقمطاً كان الى مؤخرة الدّرَج التي في داخل القصر بعيداً جداً عن أه ه على ان هذا الزعم لم يبق من يؤيدُه اليوم في انجلترا

ومن الحوادث الخطيرة التي وقمت في هذا القصر أن الملك جيمس الثاني نام فيه في الليلة التي سبقت تتونيجة . ومن هناك هرب ولم يرجع الى انجلترا قط . ولما جا ً وليم اوف اورنج اتخذه مقرًّا له ريمًا يستتب له العرش . وبلغ قصر سان جيمس ذروة شهرته على عهد الملكة حنة وزوجها ؛ فأنة أصبح منذ ذلك الحين مركزاً لسائر الحفلات والمقابلات الرسمية . وسكن فيه جورج الاول والثاني والثالث والرابع . ولما جاء وليم الرابع أتخذه هو والملكة ادلائيد مقرًّا لهما ؛ وأقاما فيه كثيراً من الحفلات الرسمية ؛ الاً أن شمس سعده آذنت بالافول عند ارتقاء الملكة فيكتو ريا الى العرش فانها أهملته ووقفته على بعض الحفلات الرسمية فقط . وربما كان آخر الحفلات التي جرت فيه حفلة اليمين التي أقسمها المرحوم الملك ادورد السابع عند ارتقائه العرش ، ثم حفلة اجتماع المندوبين الاتراك عندورد السابع عند ارتقائه العرش ، ثم حفلة اجتماع المندوبين الاتراك عندورد السابع عند ارتقائه العرش ، ثم حفلة اجتماع المندوبين الاتراك عندوبي البلقان للبحث في شروط الصابح كما يعلم القراء

# مراثق العرب على المائق العرب المائة المائة

انتقاد الخنساء لشعر حسَّان بن ثابت مشهور ؟ والخنساء منشهيرات شواعر العرب ، وهي تماضر بنت عمرو بن الحارث بن الشريد المضري . والخنساء لقب غلب عليها ، وكنينها أمَّ عمرو . وقد ضرب بها المثل في حزنها على أخبها صخر . ومعظم شعرها في رثائه ورثاء معاوية أخبها الآخر . قبل لجرير : مَن أشعر الناس ؟ قال : أنا ، لولا هذه الخبيئة . يعني الخنساء . وقال بشّار : لم تقلّ امرأة الشعر الآ تبين الضعف فيسه . قبل : أو كذلك الخنساء ؟ . قال : تلك فوق الرجال . أما انتقادها الذي أشرنا إليه فاليك خبره :

أنشدت الخنسا، النابغة قصيدة في أحد المواسم. فقال لها « انك أشمر من كل ذات ثدبين » وكان حساًن بن ثابت ممن أنشدوا في ذلك الموسم ، فغضب من اطرا، النابغة الخنساء ، وقال « أنا أشعر منك ومنها » فقال النابغة « خاطبيه يا خنساء » فقالت لحسان « ما أجو د يبت في قصيدتك » قال : هذا البيت

لنا الجفنات الغرُّ يامعن بالضحى وأسيافنا يقطرن من نجدة دَما فقالت: ضعفت افتخارك ، وأنزرته في ثمانية مواضع من هذا البيت ؛ فقد قلت « لنا الجفنات » والجفنات ما دون العشر ، ولو قلت « الجفان » لكان اكثر؛ وقلت « الغرُّ » والغرَّة بياض في الجبهة ، ولو قلت « البيض ُ » لكان اكثر اتساعاً ؛ وقلت « يامعن » واللمع شي الم يأتي بعد شي ، ولو قلت « يشرقن » لكان أفضل ؛ وقلت « بالضحى » ولو بعد شي ، ولو قلت « بالضحى » ولو

قلت « بالدجى » لكان اكثر طراقاً ؛ وقلت « أسيافنا » والاسياف ما دون العشرة ، ولو قلت « سيوف » لكان اكثر ؛ وقلت « يقطرن » ولو قلت « يسلن » لكان اكثر ؛ وقلت « دَماً » والدما، اكثر من الدم . فسكت حسان ولم يحر جواباً

# 

كلفتني « الزهور » ان أنتقد « حديث عيسى بن هشام » لمحمد بك المويلجي . فكرهت في أول الامر ان أضع نفسي بين الادباء في موضع يحق لهم ان ينكروه علي ً الانني ما كتبت قبل الآن فكيف بهم ان رأوني دسست نفسي بينهم لانتقد كتاباً أنشأه كبير من كباره ، والمنتقد مكروه عنده ولو كان ذا اطلاع واسع ومادة غزيرة . ولكنني آنست من اسم المو يلحى فائدة للناس كالفائدة التي عادت علينا جميعاً من « ما هنالك » للمرحوم أبيه ، فقرأت كتاب الابن متيمناً باسم الوالد

كنت اذا أتاني كتاب عربي ألتي عليه نظرة لأرى حجمه ؛ فان كان غليظاً ثخيناً قرأت اسم المنشي ؛ فان كان ذلك الكتاب اول عهد المؤلف بالتأليف قلت ان في الرجل بعض الغرور لأني لا أتوسم خيراً في رجل لم يروض نفسه على التأليف من قبل ، ثم هو يرمي الى القراء كتاباً

صغماً لا يقدم عليه الاكل محنّك في هذه الصناعة ؛ لأن الانشاء كبقية الصنائع يجب على الانسانان أراد النفوق فيه ان يمارسه كثيراً ، ويجهد نفسه في كل يوم لتقويم اعوجاجه ، وتصحيح هفواته . وخير طريق للمرء تبلغه ذلك ، الاقتداء بكبار المنشئين ، والمقارنة اليومية بين عمله وعملهم ، واسلوبه واسلوبهم ، في مؤلفات صغيرة ينشئها من حين الى آخر . فان ارتاحت نفسه الى المقارنة ، وآنس منها الفلاح ، جازله بعد ذلك التعرض للمواضيع الواسعة وتأليف المؤلفات الضخمة

أضف الى ذلك ان من عرّض نفسه للتأليف وجب عليه ان يضع نصب عينيه التفوق فيه ، ذلك اولاً لان المؤلف حرّ في ان يظهر كتابه متى شاء فاحر به ان لا يظهره الا بعد ان يكون أتم بنيانه ، وأحكمه ، ومحص كلياته وجزئياته . فان أظهره قبل ذلك عدّ مفروراً او محتاجاً ، والقارئ لا يغتفر له غروره وليس عليه سدّ احتياجاته ، وثانياً لأن المنشئ يعلل نفسه بان كتابه سيعمر طويلاً، والعمر الطويل في البنية الصحيحة بعلل نفسه بان كتابه سيعمر طويلاً، والعمر الطويل في البنية الصحيحة

وهناك قاعدة اخرى أشير اليها اشارة خفيفة لأنها لا تحتاج الى بيان كبير ، وهي تنحصر في ان كل مؤلف يمتمد على جهل قرائه في عدم كشف خطإ ه لهو شرُّ المؤلفين

97 ¢

هي قواعد اولية ، تكاد تكون بديهية ؛ ويسؤني ويسو، كل مجتهد ان نرى بعضاً من جماعة المؤلفين العربيين أغفلوها في عصرنا هذا. ولذلك حوّل المجتهدون وجوههم شطر كتب الافرنج فانكبّوا عليها. ولا غرابة

في ذلك لان حبِّ الكمال والجمال طبيعة في الانسان يهتز له فيسمى اليه من كل صوب

خذ اكثر الكتب العربية التي أنشئت في هـذه السنين الاخيرة وأنا الكفيل لك ان ترى فيها احدى الخلال الآتية: اما ان يكون الكتاب متين اللغة تأفه الموضوع ، واما تافه الموضوع وركيك اللغة معاً ، وقلما وجدت كتاباً متيناً لغة وموضوعاً

موضوع «حديث عيسى بن هشام ، وفترة من الزمن » بسيط ، وخلاصته ان عيسى بن هشام ، وأى في المنام ، انه بينما هو سائر بين القبور يحدث ننسه بفرور الانسان اذا برجة عنيفة من خلفه . فرأى قبراً قد انشق وخرج منه دفين كان في حياته أحد الباشاوات المعاصر بن لمحمد علي باشا، وطلب اليه ان يسير معه في انحاء القاهرة . وعند خروجها من المقبرة تعرض لهما مكاري مكار واراد خدعهما، فتشاجروا فأدّت بهم المشاجرة الى تداخل البوليس فقاد الجميع الى القسم ، ومن القسم الى النيابة ، فالحكمة . وبعد انتهاء المحاكمة أراد الباشا التطواف في القاهرة فسار يصحبه عيسى بن هشام وزارا منتدياتها وحوانيتها ومحال اللهو فيها الى غير ذلك

وغرض الكاتب من هذا كله انتقاد كل شي، وقع النظر عليه من « الحمَّار » المكار الى الهرم الكبير

والكتاب يقع في ٧٤٤ صفحة على هذا المنوال وكل ما جاء فيها رآه عيسى بن هشام في المنام قبل كل شيء أرى ان محمد بك المويلحي اخطأ في تسمية كتابهِ حديث « عيسى بن هشام » لان عيسى بن هشام هذا يعرفه صغار التلاميذ وكل ناطق بالضاد أنه رجل بديع الزمان الهمذاني عزى اليه البديع رواية المقامات التي ابتدعها . واني لأخاف ان يرى المجتهدون في هذه التسمية حيلة على ترويج الكتاب

عجبت من هذه التسمية كما يعجب محمد بك المويلحي نفسه لو رأى كتابًا لي ومن وضعي اسمهُ «كليلة ودمنة » او « سقط الزند »

وزاد تعجبي ايضاً عندما رأيت ان المنشىء اقتصر في اهداء كتابه الى أرواح ابيه الاديب، وجمال الدين الافغاني الحكيم، ومحمد عبده العالم، والشنقيطي اللغوي، والبارودي الشاعر، وأغفل عمداً او عن غير عمد بديع الزمان. ليس من العدل ان يؤخذ اسم رجل شهره البديع حتى صار كنار على علم ويزان به كتاب توخى فيه الكاتب اسلوب البديع في الانشاء والتسجيع ثم يضن عليه بهدية معنوية لا قيمة لها

حدث «عيسى بن هشام» انه رأى في المنام القبور تفتح ويخرج منها دفين ، وحمَّاراً يخدع الدفين ، وشرطيًا يحابي الحمار ، ومأموراً يحابي الشرطي ، ومفتشاً يحابي المأمور ، ونيابة تحابي المفتش ، وقاضياً يحابي النيابة ولجنة مراقبة تحابي القاضي ، وناظر حقانية يحابي لجنة المراقبة ، ومحاميًا يخدع الجميع

كل هذا رغبة منه في انتقاد الحمَّار والعسس والمأمور والمفتش (٧٢)

والنيابة والقاضي ولجنة المراقبة والحقانية والمحامي ولكنه لم ينتقد شيئاً فيهم بل طعن عليهم ، والانتقاد شيء والطعن شيء آخر . ويجب على المنتقد ان يأتي بالبرهان الصادق ، والبرهان مشقة عقلية ، فاختار المؤلف الطمن لكي لا يتكلف البرهان . المنتقد يصف الدوآء والطاءن لا يصف شيئاً

نظامنا الحالي أرقى نظام وجد الى الآن. فيه اضرار وفيه منافع ولكن منافعه اكثر من ضرره. فمسخه على هذه الصورة، وعرضه على الناس بهذا الشكل القبيح ليس من العدل في شيء ولا من حسن الانشاء ايضا زار الباشا يصحبه عيسى بن هشام القسم فقلم السوابق فغرفة التحقيق فمحكمة اول درجة، فحكمة الاستئناف فمكتب المحامي، فلم يرسوى الرشوة والاهمال والنصب والكسل والمحاباة والاغتيال والسرقة. ان هذا التعميم تحامل معيب لا يصدقه فيه احد واني انكره عليه وادعوه الى دار المحكمة الاهلية يوماً لينظر بعينيه كيف يعامل المتقاضون ويسمع بأذنيه الاحكام التي يصدرها القضاة

وسار الباشا يصحبه عيسى الى الحانات والفنادق واندية المقامرين وقال فيهم ما قال مالك في الحنر . فلا ارى بأساً ؛ غير ان كلامه عليهم اصبح مبتذلاً يعامه الخاص والعام وقد ردده الناس منذ ابينا نوح اول من سكر الى اليوم فلم يأتنا المؤلف بشيء جديد من عنده

ثم تحامل المؤلف على هيئتنا الاجتماعية تحاملاً لا يبرره شي، حتى ان الباشا تعامى عن كل عمل صحيح فيها . سار الباشا ما سار وطاف ما

طاف، فلم يرَ خط التراموى ولا اوتومو بيلاً ولا تلفوناً ولا نوراً كهربائياً، وان رأى شيئاً من ذلك عرضاً لم يسأل عنه ولم يتعجب منه . ذلك اما ان يكون لضعف في التأليف واما لغرض في نفس المؤلف لكي لا يسوقه الكلام في ذلك الى مدح مدنيتنا التي قد لا تروقه

وسمع عيسى بن هشام ما سمع ورأى ما رأى وطاف ما طاف ، في منام واحد لم يستيقظ منه لحظة واحدة لا فزعاً من الدفين الخارج من القبر ، ولا على صياح الباعة وضوضا ، المدينة ، ولا من شي ، آخر . وكنت قد أملّت ان المؤلف سيوقظه في آخر الكتاب بعد ٤٤٧ صفحة فخاب ما أملّت واظنه لا يزال نائماً الى اليوم

لا بل ذكر المؤلف ان عيسى بن هشام رأى في المنام انهُ دخل الى غرفتهِ ونام صفحة ٤٤٣

تالله لم يبقَ للتعجب موضع

α α α

لو أردت ان اتتبع المؤلف في كل خطواته لاضطررت الى انشاء كتاب اضخم من كتابه انتقاداً عليه واني ما اعتدت الكتابة الآفليلاً فاحجمت عن ارتكاب خطاٍ وقع هو فيه

ولكني لا اختم هـذه المقالة قبل ان اذكر للقراء شيئًا من حسن ذوق المؤلف في التأليف، واختياره البرهان الصحيح على ما يقدمه من المقدمات. قال: «كان محمد على باشا الكبير معجزة دهره وآية عصره في الدها، وعلوّ الهمة و بعد النظر . . . واني اعرف له قصة في حسن الاجمال والادماج وذلك ان صدر امره الى المرحوم حسن باشا الانجير كويلي بتعيينه حاكماً على السودان فامتنع الرجل وأظهر عجزه لجهله باللغة العربية وقال كيف يمكني ان اتولى امور قوم لا اعرف حرفاً واحداً من لغتهم فدعاه محمد على وقال: ليست معرفة اللغة مما تقتضيه ولاية الاحكام ولا هي داة لازمة للحكم يختل بفقدها، وما عليك في منصبك هذا الآ ان تكتفي بمعرفة كلتين "نتين في اللغة العربية يجري بهما لسانك وهما (فلوس) (كرباج) »

ويحه ألم يخجل من خديوينا حفيد ذلك الرجل الكبير . انها فرية على محمد على باشا وهو « معجزة دهره وآية عصره في الدها، وعلو الهمة وبعد النظر » ان من كان ذلك الرجل لا يقول هذا القول ا. ي.

التصوير الشمسي والزنكوغراف (1) - لشكري افندي صادق ولع خاص بالفنون الجميلة والصنائع. وقد أتحف قرّاء العربية بابحاث جليلة في هذا الباب. والكتاب الذي نحن بصدده الآن يجث في صناعة التصوير الشمسي والحفر على الزنك من الوجهتين العامية والعملية ، وهو مزين بصور ورسوم كثيرة تساعد القارىء على تفهم ما فيه من القواعد والشروح. ولا غنى لطلاب التصوير الشمسي من اقتناء مثل هذا الكتاب الحافل بالفوائد

تاريخ الفنون الجميلة اليونانية (٢) \_ هذا الكتاب ايضاً للشاب

 <sup>(</sup>١) طبع بالمطبعة الجالية بمصر • عدد صفحاته ٣٦٤

<sup>(</sup>٢) طبعة بمطبعة التوفيق بمصر ٠ عدد صفحاته ١٤٤

النشيط الأديب شكري افندي صادق. ومن عرف الشأو البعيد الذي بلغته الفنون عند قدماء اليونان يعرف الفائدة التي يمكننا ان نجنيها من درس تاريخ الفن اليوناني الذي عبر واعنه بكلمة واحدة وهي « الجمال » فنثني على شكري افندي الثناء الجميل ذاكرين له اعتناءه بالفنون الجميلة على قلة المعتنين بها اليوم في الشرق

قانون الزواج (١) - هو أكبر كتاب علمي فيسيولوجي صدر في بابه في اللغة العربية. وضعه حضرة الكاتب الفاضل الياس فندي الغضبان صاحب « تاريخ الانسان الطبيعي » وضمنّه نواميس الزواج الطبيعية وشروطه الصحية والأدبية وأهم ما توصل اليه العلم والاستقراء فيما يتعلق بتعليل الجنس والحمل والولادة والمولود والامراض الناشئة من الافراط وغير ذلك. وقد عمد حضرته في وضع هذا السفر الكبير الى أحدث ما كتبه علما الغرب في هذا الباب والى ما جمعه من كتب العرب مراعياً في ذلك الأنسب لعاداتنا وللمحيط الذي نحن فيه ، فجاء كتابه ملآناً بالفوائد والملاحاظات الطبية التي يهم المتزوجين وصلاب الزواج ان يطلعوا عليها، فيستفيدوا مما فيها من النصائح والارشادات التي كثيراً ما يتوقف عليها هناء الزوجين مادياً وأدبياً والكتاب مزين برسوم كثيرة وهو عليها هناء الزوجين مادياً وأدبياً والكتاب مزين برسوم كثيرة وهو مكتوب بعبارة سهلة منسجمة

روض الرياحين (٢) \_ أو الجزء الأول مماكتبه حضرة الأديب

<sup>(</sup>١) مطبعة الهلال عدد صفحاته ٣٣٥ وتمنه ١٥ غرشاً ويطلب من محل الانصاف في شارع الغورية بمصر والمكتبات الشهيرة (٢) مطبعة المقتطف والمقطم

ظاهر افندي الريس قبل الثلاثين. وهو مجموعة الرسائل التي نشرها في جريدة المقطم. ولما كانت هذه الرسائل تتناول مواضيع شتى من أدب وسياسة وفكاهة واقتصاد، فانها لم تفقد جدتها بفوات الحوادث التي كتبت بصددها. ولذلك يمكن القارى، ان يجد فيها لذة وفائدة لا سيما وان كاتبها الفاضل بعيد عن الدعوى يروي الحقائق كا يراها ليستيفد منها وليشاركه غيره في الفائدة. وهذه صفة من أجل صفات الكتاب والمنشئين

تاريخ الصحافة العربية – أنجز حضرة الفاضل الفيكون فيليب دي طرازي كتاب « تاريخ الصحافة العربية » ومثله للطبع على ورق صقيل بحجم كبير. وهو يبحث عن مجمل اخبار صحافتنا الشريفة وآدابها منذ ظهورها حتى الآن في العالم كله. و يشتمل ايضاً على حوادث كل جريدة أو مجلة أو نشرة موقوتة بلا استثنا، واحدة منها مع رسوم اصحابها والمحروين فيها. وقد أضاف الى ذلك تراجم مشاهير الصحافيين حرصاً على صيانة آثارهم وتنويها بفضلهم وتخليداً لذكرهم في القرون اللاحقة ولا شك ان مثل هذا العمل المجيد قد اقتضى من حضرة الكاتب عملاً شافاً ، وجلداً كبيراً. فنحن نثني على همته كل الثناء ، ونتني لكتابه الرواج الكبير

الصحة والآداب(١) - كتاب وضعه الدكتور بول جود من أطباء البحرية الفرنساوية وعرّبه حضرة الأديب الفاضل فريد افندي يوسف

<sup>(</sup>١) طبع بمطبعة الاخبار ويطلب من مكتبة بدروس متاتيان بالظاهر

بزري. وقد عرف العلماء مزية هذا المؤلّف فنقلوه الى لغات شتى وجعلوه بين ايدي الناشئة ليتعلموا منه ما يجب عليهم لحفظ صحتهم وآدابهم فللمترجم الأديب الشكر الوافر

--:=-:--:

# موليد شهر فبراير (شباط) چي

يزعم الكثيرون ان لليوم والشهر اللذين يولد فيهما الانسان تأثيراً في أخلاقه وحياته . وها بحن ناشرون على سبيل الفكاهة شيئاً من ذلك عن شهر فبراير ( شباط )

#### فالذين يولدون في :

- ١ منه ثورتيون يحبون الحرية وينزعون البها
- ٧ ه من عشاق الثوب العسكري ، تطربهم فحفخة الااقاب وصليل السيوف
  - ٣ د سيئو الاخلاق ، محرومون من لذة المعيشة العائلية
  - ٤ جبون التنقل في الاعمال ، ويوفّقون في الغالب الى وجودها
    - ه « معسرون في شبابهم وعزو بتهم و يثرون بزواجهم
      - ٧ د أفكارهم سامية ، ويميلون الى الاجتماعات
        - ٧ ﴿ أَخَلَاقُهُمْ سَيْئَةً وَيُحِبُونَ الْأَنْفُرَادُ
- ٨ 
   ٨ الاشغال الرياضية
  - ه د دوو رزانة وحزم، بطيئو الحركة، معتدلون في طلباتهم
    - ١٠ د حسَّاد كسالي ، يتمنون ولا ينالون
    - ١١ < حقاء يحبون الخصام سريعو الغضب سريعو الرضي
      - ١٢ . سيئو الادارة معرضون داعاً الى خطر الفقر

١٣ منه قساة القلوب، متصلبو الرأي عديمو الحركة أمام مصائب الزمان

١٤ « ذوو أمزجة حادة ، يتأثرون لأقل الأمور وينظرون لكل شيء
 بعبن الاستغراب

١٥ د يطرون الانتحار ويلجأون اليه متى تعسرت أمورهم

١٦ < يميلون الى الاشتغال بالزراعة ، وأمامهم مستقبل حسن

الله بصعوبة في العادات الشريرة ولا ينجون منها الأ بصعوبة في أيام كمولتهم

١٨ ﴿ سريعو الخاطر ، جريتُون ويفوزون بالمناصب العسكرية

١٩ ﴿ فُوو أَفْكَارُ عَالِيةً وَآرًا ۚ صَائِبَةً وَيِنَالُونَ الشَّرَفُ وَالثَّرُوةُ

٠٠ < لينو العريكة ذوو صدور رحبة يوفقون الى سعادة المعيشة العائلية

٢١ « بطيئو الحركة يجلبون لأنفسهم الخسائر المالية

۲۲ « ميالون الى الاشغال الادارية ويصلحون للمراكز السامية

٣٠ ٥ سعدا، في حياتهم قانعون بما بلغوا اليه

٧٤ ﴿ ضَعَفًا ۚ الْعَقُولُ مَتَقَلُّو الرأي مَع شي مِن الْحَقَّ

٧٥ ﴿ يُحيطهم الشقاء كِفها المجهوا ولكنهم صبورون ويفوزون في النهاية

٢٦ ﴿ يَتْزُوجُونَ مِن غَيْرِ جَنْسَهُمْ طَمَّاً بِالنَّرُوةَ ويعيشُونَ بَهِنَاءُ

٧٧ ﴿ أَسْفَارُهُمْ مُحْفُوفَةُ بِالْحَاطِرِ

٣٨ « مهددون بالخرابويوفقون لتربية ابنائهم تربية صالحة فيسعدون بهم

## -ه ﴿ رأي في اللغة ﴿ ه

قلنا كلة في جزء سابق عن « حديث القمر » وهو الكتاب الذي وضعه حضرة الكاتب المجيد مصطفى افنديصادق الرافعي . وكان ان انتقد المؤلف احد الكتاب وآخذه ببعض ألفاظ قال انها من استعمال العامة . فنشر الرافعي رداً على ذلك نقتطف منه ما يأتي ، قال :

... كأننا لا نزال نحتاج في استعال كل حرف ووضع كل كلة الى نصوص هو لا و أصحاب الصحاح واللسان والقاموس) وكأن هذه اللغة لا تجري على قواعد يمكن ان تنزل منزلة السنن الطبيعية في الحياة ، بجيث لا تأبى في عصر من العصور أن يُضاف اليها شي من المستحدثات الزمنية . والا فكيف وضعها العرب اذن ، وكيف تبسطوا فيها حتى بلغت بهم ما بلغت من السعة ، وكيف جاء القرآن الكريم من ألفاظهم نفسها وأجراه فيا لم يستعملوه ولا لهم به عهد ، وهو معجزة القوم ، وكيف فصحت الالفاظ المولّدة وأسماء المستحدثات العلمية حتى ألحقت عادة اللغة ؟؟

إنَّ القول بأن هذه فصيحة ، وهذه مولدة قد مضى زمنه . فانما كان الباعث عليه قرب عهد الرُّواة من فصحاء الأعراب في الصدر الأول ، ثم تقليد علماء اللغة من المتأخر بن لأولئك الرواة تحقيقاً بشروط هذا العلم الذي يحملونه و بآدابه التاريخية اذا كنَّا في كلّ كلة نقول : نصَّ الجوهري وابن مكرم والمجد وفلان وفلان ، ونغفل عا و راء ذلك مما تنص عليه طبيعة اللغة من أو زانها وقواعدها وطُرُق الوضع والاستمال فيها ، فما نحن بأهل هذه اللغة ولا بالقائمين عليها ، ولاهي لغة عصرنا ، انما هي لغة الجوهري وابن مكرم والمجد وفلان وفلان

## م ﴿ فَهُرس ا ﴾ ح

### ﴿ مُوادُ السُّنَّةِ الثَّالَّةِ مُرتبةً على حروفُ المعجم ﴾

«أ» الانمانية والتمدن ٤٨ – الادب الصغير ٥١ – الى شاعر الامير ٢٧ – الى بحمدون ٤٩ – أوهى قرنه الوعل ١٥١ – ادهم باشا ٢٧٦ – انين القوس ٢٠٠ – الاقدام ٢٣١ – ايها القمر ٤٤٠ – آراء الدكتور شميل ٢٨٥ – الاسد الباكى ٣٠٠ – آداب العرب ٢٣٠ – امثال الشرق والغرب ٣٢٧ – امثال وأقوال ٣٧٠ – الاسلام والاصلاح ٣٨٣ – اخت الرشيد ٤٤٠ – اولاه وأخراه وأخراه

« ب »البرقع الاحمر ٣٧ – بيروت : جريح بيروت ، قصيدة شاعر الامبر ، خطب ذكى باشا ، تحية خليل مطران ١٠٦ – بين فؤادى والجوى ٢٦٠ – بلاد الاندلس ٣٦٣ – البلقان والحرب ٤٠١

« ت » تربية الطفل٣٣و٤ ٩ و ٥ ٥ و ٥ ٠ ٢ و ٢٠٠ – التربية ٧٧ – تاريخ اداب العمرى ١٧٠ – تعليل النوع ١٧٤ – التمثيل العربي ٣٠٠ – التمدن العصرى ٣٦٠ – توارد الخواطر ٣٣٤ – التشريح الجراحي ٤٨٤ – تقوم البشير ١٩٠ – التصوير الشمسي ٧٧٥ – تاريخ الفنون الجميلة ٧٧٥ – تاريخ الصحافة العربية ٤٧٥ م تاريخ الصحافة العربية ٤٧٥ م ش » الثلاثون عاماً ٣٦٠

«ج» جرمج بيروت ١٠٦ – جريدة الاخبار ١٩٢ – جرى فى دمعه دمه ١٩٨ – جواهر الآداب ٢٣٠ – الجنايات والاجتماع ٢٣٤ – جمال الوجوه ٢٩٧ – جريمة الرجل ٣٦٥ – جرائدهم وجرائدنا ٣٨٠ – جمال الدين الافغانى ٤١١ – الجندية العثمانية ٤٦٤ – جراب الحاوى ٤٩١ – جمعية الاتحاد والاحسان ٤٩١ – جواب على سؤال ٣٥٤ – الجمهورية الفرنساوية ٢٥٥ والاحسان ٤٩١ – جواب على سؤال ٣٥٤ – الجمهورية الفرنساوية ٢٥٥

« ح » حادث فی الصحافة . ٩ – الحب الطاهر ١٧٥ – حافظ ابراهیم ٢٧٠ – حنین الی لبنان ١٩٧ – الحزم ٢٣٨ – الحیاة القومیة ٢٣١ – الحجاب ٢٦٢ – حیاة الاخوین ٣١٠ – حافظ بك المنشاوی ٣٦٦ – حظی کشعری ٤٣٠ – حدیث القمر ٤٣٨ – الحرب ٤٧١ – الحقد ٤٨٠ – حرفة

الادب ٥٣٧ - حديث عيسى بن هشام ٢٦٥

« خ » الخواتم ١٠ – الحال ٣١ – خواطر ١٨٦ – الحيل وفرسانها ٢٨٤ خليل بعد حافظ ٣١٩ – خطرات ٤٦٦ – و ٥٤٩

« د » الدولة والجماعة ٣٠٠ — ديوان المصرى ١٧٥ — دموع الحبيب ٢٠٠ — دمعة الروح ٢٤٢

« ر » رسائل غرام ۲۲, ۲۷۷, ۲۷۷, ۲۷۰ – رسل الثغور ۷۸ – روعة نبأ ۱۵۱ – الرتب والالقاب ۲۲۱ – روميو وجوليت ۲۲۸ – رجل الدم والحديد ۲۳۸ – رأى مختبر عاقل ۲۰۰ – الرقى والاعتدال ۲۸۶ – الرتب والنياشين ۴۶۸ و ۳۷۸ و ۲۷۶ – ردّوا على الاوطان عزاً خلا ۳۰۰ – روض الرياحين ۷۷۰ – رأي في اللغة ۷۷۰

« ز » زهرة بنفسج ۲۰۸ – الزهور ۲۱۰

« س » سُجن الهوى ٤١٨ — السيدات والقلم ١٦١ — سوق عكاظ ٢٨٧ — السلطان الغازى ٣٦٤ — السعادة ٣٦٨ — سؤال من الهند ٣٣٧ — السيف والقلم والحراث ٤٧٠ — سنة ١٩١٣ : ٤٩٢

«ش» شیء عن الفن ۳۷ و ۸۲ شؤون لبنانیة ۲۷۶ – شهیدة شهر العسل ۲۸۵ – شارع الفجالة ۲۸۸ – الشکیون ۲۸۳ – الشکیون ۲۸۳ – الشکیون ۲۳۳ – الشعراء ۵۰۰ – شکوی شاعر ۵۰۰

« ص » صدى البرق ٢٣٧ – صور الشعر ٢٨٠ – الصديق ٣٢٧ – الصحة ٢٨٤ – صدى نشيد الصفا ٦٨٤ – الصحة والاداب ٥٧٤

« ض » ضريح الشاب ٢٠٥

« ط » طرق البناء في مصر ٢٨٥ - طر بوشي بنتوفلي ٤٧٨

«ع» عمر الخيام ٣٤ – عمر النساء ٥٠ – عطيل ١٥٧ و ٢٢٨ – علماء نجد ٢٤٦ – العائلة المصرية ٣٢٥ – عجائب غرائب ٣٨١ – العام الجديد ٤٥٧ – عيد الميلاد ٤٧٥ – العلاج الجراحي ٤٨٤ – عتاب ٤٩٤

« غ » غرق تبتانيك ٢١٩ \_ عش خالياً ٢٣١ \_ غانية فقيرة ٣٣٠

« ف » الفرس ٤١ ــ الفتاة العمياء ١٥٠ ــ الفكاهة في الشعر ٣٦٥ ــ فؤادي والذكري ٤٨٣ ــ فكاهة ٤٩٦ ــ فرسايل ٥٥٤

« ق » القدر والمقدر ۱۸۱ – قليل من السياسة ۲۲۷ – قضية قديمة ۲۲۳ – القنصل الروماني والوالى العثماني ۲۸۹ – قساوة التشفى ۴۳۳ – قصر سان حيمس ۵۲۲ – قانون الزواج ۲۷۰

«ك» كيف كنا ٣٧ -كان معى ٣٧ - الكهانة ٥٥ و ١٧٨ - كتاب خالد مره مروف الشمس ١٧١ - كرامة المرأة ٢٠١ - كللى ٢٨١ - كلمات نابليون ٢٨٢ - الكريم ٢٦٤ - كرمة ابن هانى ٤٣٧ - كيف تقيس الزمان ٤٥ و ١٨٠ - الكوي ١٠٥ - اللغة ٥٧ - اللغة الشعر ٥٦ و ٧٧ - اللهف ٥٧ - اللغة العربية ١٧٥ - لفمان الدويبات ١٩١ - ليالى الروح الحائر ٢٧٤ - لويس الحادي عشر ٢٧٨ - لويس

« م » ملك الصبي ٢٩ — مويار (تمثال) ٥٥ — مختارات المنفلوطي ٢٠٠ — معرض الزهور ٢٥٥ — مصر وسوريا ٢٠٠ و ٢١٠ و ٢٨٤ و ٣٨٠ — المودة ١٠٠ صمنی الحیاة ٣٣٠ — مصر الحجلة المصریة ٣٣٠ — مس كایل ٢٧٧ — من بحمدون الی الرافعی ٢٨٦ — مقالات باكرن ٣٩٠ و ٣٥١ من كل حدیقة زهرة ٣٣٧ — المودة الكاذبة ٣٥٥ – موت الكنار ٣٧٩ — مكتبة المنار ٣٨٤ — مفكرة المعارف ٣٤٤ — المنطاد ٤٤٠ — المرأة المترجلة ٥٥١ — الملك المظلوم ٣٦٥ — مستقبلنا ٤٨١ — مواليد شهر يناير ٥٥٥ — مواليد شهر فبراير ٥٧٥

« ن » نفس الكريم ٣١ – نابوليون الاول ٦٥ و ١٤١ – نوابغ مصر ٨٩ و ٢٠١ – النذل ١٤١ – نوابغ مصر ١٤١ – النذل ١٨٧ – النيل السعيد ٣٠٣ – النيل السعيد ٣٠٣ – نحيب وامين الحداد ٣٠٥ – النساء الرجال ٣٥٦ – نشيد نهر الصفا ٤١٨ – نيقولا ما كيافلي ٤٨٦ – نظرة بعيدة ٣٥٥

« ه » هل للهموم قلوب ١٤٥ – الهاشميات ٢٨٢ – الهدية الفهمية ٣٨٣ – هدية رأس السنة ٢٦٩

« و » وداع وشکوی ۱۹۹ – الوهابیة ۶ – وصایا الوطن المشر ۳۲۹ – ولقد ذکرتك ۳۵۵ – وردة ۷۷۷

« ی » یوم فلادمیر ۱۶۱ – یولیوس قیصر ۳۲۸ و ۳۸۵ و ۱۶۱ و ۸۸۵ و ۹۷۷